## الثمن الثاني من الحزب الواحد و الخمسون

وَوَصَّيْنَا أَلِا نُسَلَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كَرْهَا وَوَضَعَنْهُ كَرْهَا ۚ وَحَمَالُهُ و وَفِصَالُهُ و تَلَنْوُنَ شَهَا لِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْ زِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِتِ أَنْعَمَتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِيلُهُ وَأَصِّلِحُ لِهِ فُرِّبَّتِيُّ إِخِّ ثُبُنْ إِلَيْكَ وَإِخِّ مِنَ أَلْمُسْلِمِينٌ ۞ أَوْلَلِكَ أَلَا بِنَ يُنْقَبَلُ عَنْهُمُ وَ أَحْسَنُ مَاعَلُواْ وَيُنجَاوَزُعَن سَيّئاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ الْجُنَّةُ وَعْدَ أَلْصِدَقِ إِلَدِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ وَالَّذِ عَالَ لِوَ لِلَّهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ الْحَرَجَ وَقَدْ خَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَان إِللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَلِذَ آلِكَ أَسَطِيرُ الْكُورِ لِينَّ ۞ أَوْ لَيْكَ أَلْدِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ مِ مِّنَ أَلِجِنِّ وَالإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِ بنُّ ۞ وَلِكُلّ دَرَجَكُ مِّتَاعَمِلُوا وَلِنُوفِيَّهُمُ وَأَعَمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَّ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ أَذْهَبْتُمُ طَيِّبَاتِكُمْ يَعْرَفُ حَيَاتِكُمُ اللُّهُ نَيِا وَاسْتَمْنَعَتُم بِهَا قَالْيُوْمَ يَجُعَزَوْنَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسُنَكُمِرُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۞